لله (عج) على عبده المؤمن اثنان وسبعون سِترًا . فإذا أذنب ذنبًا المهتك عنه سترٌ من تلك الأستار ، فإن تاب ردّه الله إليه ومعه سبعة أستار . وإن أبي إلا قُدُمًا قُدُمًا في المعاصى تهتّكت أستار ، فإن تاب ردّها الله إليه ومع كلّ ستر منها سبعة أستار . وإن أبي إلا قُدُمًا قُدُمًا في المعاصى تهتّكت أستار ، فإن تاب ردّها الله إليه ومع كلّ ستر منها سبعة أستار . وإن أبي إلا قُدُمًا قُدُمًا في المعاصى تهتّكت أستار ، وبين أبي إلا قُدُمًا في المعاصى تهتّكت قُدُمًا قُدُمًا في المعاصى تهتّكت قُدُمًا قُدُمًا في المعاصى شكت الملائكة إلى ربّها ذلك ، فأمر الله (عج) أن يوفعوا عنه . فلو عمل خطيئة في سواد اللّيل أو وضح النّهار أو في مَغَارَة [1] أو في قعر بحر لأظهرها الله عليه ، وأجراها على ألسنة النّاس . فاستاركم .

(١٥٥٩) وعن على (ع) أنَّه قال: لو وجدتُ مؤمنًا على فاحشة لسَتَرْتُه بشوبى هذا ، أو (٢) قال بثوبه فرفعه بيدَيْه جميعًا . إِنَّ التَّوبةَ فياً بين المؤمن وبين الله .

الله عليها لبَرَرْتُ. لا يَتَوَلَّى الله عبدًا في الله الله الله عبده يوم القيامة . ولا عبداً لله عبداً في الله عبداً في الله عبداً في الله عبداً لله من له سهم في الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عبد الله على الله عبداً في الإسلام في خير ولا شرِّ إلَّا كان معهم يوم القيامة . والرابعة لو حَلَفْت عليها لَبَرَرْتُ (٣) . لا يستر الله عبداً في الدّنيا إلَّا سَتره في الآخرة .

<sup>(</sup>۱) س - مغازة . ى ، ط ، ع ، ز - مغازة . د - مغارة .

<sup>(</sup>٢) س - وقال بثوبه فرفعه ، ز - أو قال ، ع ، ى - أو قال : بثوبي هذا إلخ ط - أو قال : بثوبه .

<sup>(</sup>٣) س - حلفت وعليها لبررت .